## الْتَعْلِيقَاتُ السَّنِيَّةُ عَلَى رِسنَالَةِ شَيْحُ الْإسْلَامِ لِأَهْلِ رِسنَالَةِ شَيْحُ الْإسْلَامِ لِأَهْلِ حَلَبِ السَّورِيَّةِ حَلَبِ السَّورِيَّةِ

## كتبة

أَبُو مَرْيَمَ أَيْمَنُ بْنُ دِيَابٍ بْنِ مَحْمُودٍ اَلْعَابِدِينِي أَبُو مَرْيَمَ أَيْمَنُ بْنُ دِيَابٍ بْنِ مَحْمُودٍ اَلْعَابِدِينِي أَبُو مَرْيَمَ اللَّهُ لَهُ ،ولِوَالدَيْهِ ،ولِمَشَايِخِهِ ،ولجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ

كَتَبَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً -رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَمَّا قَدِمَ الْعَدُوُّ مِنْ التَّتَارِ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَسِتِّمِائَةٍ إِلَى حَلَبَ وَانْصَرَفَ عَسْكَرُ مِصْرَ وَبَقِيَ عَسْكَرُ الشَّامِ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ – أَحْسَنَ اللهُ إلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ نِعَمَهُ بَاطِنَةً وَظَاهِرَةً، وَنَصَرَهُمْ نَصْرًا عَزِيزًا، وَفَتَحَ عَلَيْهِمْ فَتُحَرِيرًا، وَجَعَلَهُمْ مُعْتَصِمِينَ بِحَبْلِهِ الْمَتِينِ، مُهْتَدِينَ إِلَى فَتُحَرَامِ اللهِ وَجَعَلَهُمْ مُعْتَصِمِينَ بِحَبْلِهِ الْمَتِينِ، مُهْتَدِينَ إلى صَرَاطِهِ الْمُسْتَقِيم – سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .

فَإِنَّا نَحْمَدُ إِلَيْكُمْ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَهُوَ لِلْحَمْدِ أَهْلُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ، وَاللَّهُ وَنَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَى صَفْوَتِهِ مِنْ خَلِيقَتِهِ، وَخَيْرَتِهِ مِنْ بَرِّيَّتِهِ، مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا .

## أُمَّا بَعْدُ :

فَإِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- بَعَثَ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ شَهِيدًا، وَجَعَلَهُ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ، وَسَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ مِنْ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَسَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ مِنْ النَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَجَعَلَ كَتَابَهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِ مُهَيْمِنًا عَلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكُتُبِ وَمُصَدِّقًا لَهَا، وَجَعَلَ أُمَّتَهُ وَجَعَلَ أُمَّتَهُ وَجَعَلَ أُمَّتَهُ الْإِسْفَرَونَ عَنْ الْمُنْكُورِ؛ فَهُمْ يُوفُونَ سَبْعِينَ فِرْقَةً، خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، وَقَدْ أَكْمَلَ لَهُمْ دِينَهُمْ، وَأَتَمَّ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ، وَرَضِيَ لَهُمْ الْإِسْلَامَ فَهُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، وَقَدْ أَكْمَلَ لَهُمْ دِينَهُمْ، وَأَتَمَّ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ، وَرَضِيَ لَهُمْ الْإِسْلَامَ وَيَنْهُمْ وَيَعْمَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَيَعْمَلَ اللَّهُ مَا الْإِسْلَامَ وَالْتُومُ وَلَا اللَّهُ وَقَدْ أَكْمَلَ لَهُمْ دِينَهُمْ، وَأَتَمَّ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ، وَرَضِيَ لَمُمْ الْإِسْلَامَ وَيَا

فَلَيْسَ دِينٌ أَفْضَلَ مِنْ دِينِهِمْ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُوهُمُ، وَلَا كِتَابٌ أَفْضَلَ مِنْ كِتَابِهِمْ، وَلَا أُمَّةُ خَيْرًا مِنْ أُمَّتِهِمْ.

بَلْ كِتَابُنَا وَنَبِيُّنَا وَدِينُنَا وَأُمَّتُنَا أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ كِتَابٍ وَدِينٍ وَنَبِيِّ وَأُمَّةٍ .

فَاشْكُرُوا اللّهَ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ. { وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّا رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ } [النمل: 40]، وَاحْفَظُوا هَذِهِ الَّتِي بِحَا تَنَالُونَ نَعِيمَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاحْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا مِّنْ بَدَّلَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، فَتُعْرِضُونَ عَنْ حِفْظِ هَذِهِ النِّعْمَةِ وَرِعَايَتِهَا، فَيَحِيقُ بِكُمْ مَا تَكُونُوا مِّنَ بَدَّلَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، فَتُعْرِضُونَ عَنْ حِفْظِ هَذِهِ النِّعْمَةِ وَرِعَايَتِهَا، فَيَحِيقُ بِكُمْ مَا

حَاقَ بِمَنْ انْقَلَبَ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَاشْتَغَلَ بِمَا لَا يَنْفَعُهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا عَمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنْ مَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، فَخَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ .

فَقَدْ سَمِعْتُمْ مَا نَعَتَ اللّهُ بِهِ الشَّاكِرِينَ وَالْمُنْقَلِبِينَ حَيْثُ يَقُولُ: {وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144]، أَنْزَلَ اللّهُ سُبْحَانَهُ هَذِهِ الْآيَةَ وَمَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ، لَمَّا انْكَسَرَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَقَتِلَ جَمَاعَةٌ مِنْ خِيَارِ الْأُمَّةِ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللّهِ -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مَعَ طَائِفَةٍ يَسِيرَةٍ وَقَتِلَ جَمَاعَةٌ مِنْ خِيَارِ الْأُمَّةِ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللّهِ -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مَعَ طَائِفَةٍ يَسِيرَةٍ حَتَّى خَلَصَ إِلَيْهِ الْعَدُقُ، فَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَشَجُّوا وَجُهَهُ، وَهَشَّمُوا الْبَيْضَةَ عَلَى رَأْسِهِ، وَقُتِلَ حَتَى خَلَصَ إِلَيْهِ الْعَدُقُ، فَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ، وَشَجُّوا وَجُهَهُ، وَهَشَّمُوا الْبَيْضَةَ عَلَى رَأْسِهِ، وَقُتِلَ حَتَى خَلَصَ إِلَيْهِ الْعَدُقُ، فَنَعْ الشَّيْطَانُ فِيهِمْ: أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ وَجُرِحَ دُونَهُ طَائِفَةٌ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِهِ لِلَدَهِمْ عَنْهُ، وَنَعَقَ الشَّيْطَانُ فِيهِمْ: أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ وَجُرِحَ دُونَهُ طَائِفَةٌ مِنْ خِيَارٍ أَصْحَابِهِ لِلَدَهِمْ عَنْهُ، وَنَعَقَ الشَّيْطَانُ فِيهِمْ: أَنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ. فَزُلْلَ ذَلِكَ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ، حَتَّى انْهَزَمَ طَائِفَةٌ وَثَبَّتَ اللّهُ آخَرِينَ حَتَى ثَبَتُوا.

وَكَذَلِكَ لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَتَزَلْزَلَتْ الْقُلُوبُ، وَاضْطَرَبَ حَبَلُ اللَّهِ عَنْهُ- اللّهِ عَنْهُ الصِّدِيقُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- اللّهِ عَنْهُ الصِّدِيقُ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ، فَقَالَ: (( مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَلْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّهَ فَإِنَّ اللَّهُ حَيُّ لا ، فَقَالَ: (( مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ يَعْبُدُ اللّهَ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ يَعْبُدُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ يَعْبُدُ مَلَ اللّهِ شَيْعًا وَسَيَجْزِي اللّهُ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّكِرِينَ } [آل عمران: 144]، فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَسْمَعُوهَا حَتَّى تَلَاهَا الصِّدِيقُ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ-، الشَّاكِرِينَ } [آل عمران: 144]، فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَسْمَعُوهَا حَتَّى تَلَاهَا الصِّدِيقُ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ-، فَلَا يُوجَدُ مِنْ النَّاسِ إِلّا مَنْ يَتْلُوهَا.

وَارْتَدَّ بِسَبَبِ مَوْتِ الرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَلَمَّا حَصَلَ هَمْ مِنْ الضَّعْفِ جَمَاعَاتُ مِنْ النَّاسِ: قَوْمُ ارْتَدُّوا عَنْ بَعْضِهِ، فَقَالُوا: نُصَلِّي جَمَاعَاتُ مِنْ النَّاسِ: قَوْمُ ارْتَدُّوا عَنْ الدِّينِ اللَّكِيْنِ اللَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وَلَا نُزَكِّي. وَقَوْمُ ارْتَدُّوا عَنْ إِخْلَاصِ الدِّينِ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. فَآمَنُوا مَعَ مُحَمَّدٍ بِقَوْمٍ مِنْ النَّبِيِّينَ الْكَذَّابِينَ، كمسيلمة الْكَذَّابِ، وطليحة الأسدي، وَغَيْرِهِمَا، فَقَامَ إِلَى جِهَادِهِمْ الشَّاكِرُونَ، الَّذِينَ ثَبَتُوا عَلَى الدِّين، أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَامَ إِلَى جِهَادِهِمْ الشَّاكِرُونَ، الَّذِينَ ثَبَتُوا عَلَى الدِّين، أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ-، مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، وَالطُّلَقَاءِ، وَالْأَعْرَابِ، وَمَنْ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانِ، الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ جَوَّرَ وَجَلَّ- فِيهِمْ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ اللَّهُ مَنْ وَيُجِبُّونَهُ } [المائدة: 54]، هُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ جَاهَدُوا الْمُنْقَلِبِينَ عَلَى أَعْقَاهِمِمْ الَّذِينَ لَمْ يَضُرُّوا اللَّهُ شَيْئًا.

وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ آيَةٍ إِلَّا وَقَدْ عَمِلَ هِمَا قَوْمٌ، وَسَيَعْمَلُ هِمَا آخَرُونَ. فَمَنْ كَانَ مِنْ الشَّاكِرِينَ الثَّابِتِينَ عَلَى الدِّينِ، الَّذِينَ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- وَرَسُولُهُ؛ فَإِنَّهُ يُجَاهِدُ الْمُنْقَلِبِينَ عَلَى أَعْقَاهِمْ، الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَنْ الدِّينِ، وَيَأْخُذُونَ بَعْضَهُ وَيَدَعُونَ بَعْضَهُ، كَحَالِ الْمُنْقَلِبِينَ عَلَى أَعْقِهِمْ، الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَنْ الدِّينِ، وَيَأْخُذُونَ بَعْضَهُ وَيَدَعُونَ بَعْضَهُ، كَحَالِ هَوَلَاءِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ الْمُفْسِدِينَ، الَّذِينَ خَرَجُوا عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَام، وَتَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فَقُولِمِ الْهُ مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ شَرِيعَتِهِ؛ فَإِنَّ عَسْكَرَهُمْ مُشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَتَسَمَّى بِالْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِ شَرِيعَتِهِ؛ فَإِنَّ عَسْكَرَهُمْ مُشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعِ طَوَائِفَ:

كَافِرَةٌ بَاقِيَةٌ عَلَى كُفْرِهَا: مِنْ الكرج، وَالْأَرْمَنِ، وَالْمَغُولِ.

وَطَائِفَةٍ كَانَتْ مُسْلِمَةً فَارْتَدَتْ عَنْ الْإِسْلَامِ، وَانْقَلَبَتْ عَلَى عَقِبَيْهَا: مِنْ الْعَرَبِ، وَالْفُرْسِ، وَالرُّومِ، وَغَيْرِهِمْ . وَهَوُّلَاءِ أَعْظَمُ جُرْمًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْكَافِرِ الْأُصْلِيّ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ.

فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَجِبُ قَتْلُهُمْ حَتْمًا مَا لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى مَا خَرَجُوا عَنْهُ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ لَهُمْ ذِمَّةٌ، وَلَا هُدْنَةٌ، وَلَا أَمَانٌ، وَلَا يُطْلَقُ أَسِيرُهُمْ، وَلَا يُفَادَى بِمَالِ وَلَا رِجَالٍ، وَلَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ، وَلَا يسترقون؛ مَعَ بَقَائِهِمْ عَلَى الرِّدَّةِ بِالِاتِّفَاقِ. وَيُقْتَلُ مَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ، وَلَا يُسترقون؛ مَعَ بَقَائِهِمْ عَلَى الرِّدَّةِ بِالِاتِّفَاقِ. وَيُقْتَلُ مَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ، وَلَا يُسترقون؛ مَعَ بَقَائِهِمْ عَلَى الرِّدَّةِ بِالِاتِّفَاقِ. وَيُقْتَلُ مَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ، وَلَا يُسترقون؛ مَعَ بَقَائِهِمْ عَلَى الرِّدَّةِ بِالِاتِّفَاقِ. وَيُقْتَلُ مَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ عَنْدَ وَمَنْ لَمْ يُقَاتِلْ؛ كَالشَّيْخِ الْهُرَمِ، وَالْأَعْمَى، وَالزَّمِنِ، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وَكَذَا نِسَاؤُهُمْ عِنْدَ الْجُمْهُور.

وَالْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدُ لَهُ أَمَانٌ وَهُدْنَةٌ، وَيَجُوزُ الْمَنُّ عَلَيْهِ وَالْمُفَادَاةُ بِهِ إِذَا كَانَ أَسِيرًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَيَجُوزُ إِذَا كَانَ كِتَابِيًّا أَنْ يُعْقَدُ لَهُ ذِمَّةٌ، وَيُؤْكِلُ طَعَامُهُمْ، وَتُنْكَحُ

نِسَاؤُهُمْ، وَلَا تُقْتَلُ نِسَاؤُهُمْ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلْنَ بِقَوْلِ أَوْ عَمَلٍ، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ. وَكَذَلِكَ لَا يُقْتَلُ مِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ.

فَالْكَافِرُ الْمُرْتَدُّ أَسْوَأُ حَالًا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مِنْ الْكَافِرِ الْمُسْتَمِرِّ عَلَى كُفْرِهِ. وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ فِيهِمْ مِنْ الْمُرْتَدَّةِ مَا لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إلَّا اللَّهُ. فَهَذَانِ صِنْفَانِ.

وَفِيهِمْ أَيْضًا مَنْ كَانَ كَافِرًا فَانْتَسَبَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ شَرَائِعَهُ؛ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَفِيهِمْ أَيْضًا مَنْ كَانَ كَافِرًا فَانْتَسَبَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ شَرَائِعَهُ؛ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَالْكَفِّ عَنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ، وَالْتِزَامِ الجِّهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَضَرْبِ الجِّزْيَةِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَغَيْر ذَلِكَ.

وَهَوُلاءِ يَجِبُ قِتَاهُمْ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا قَاتَلَ الصِّدِيقُ مَانِعِي الزَّكَاةِ؛ بَلْ هَوُلاءِ شَرٌ مِنْ وُجُوهٍ، وَكَمَا قَاتَلَ الصَّحَابَةُ أَيْضًا مَعَ أَمِيرِ الْمُوْمِنِينَ - عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْخُوَارِجَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حَيْثُ قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْخُوَارِجَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حَيْثُ قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْخُوارِجَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْخُوارِجَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَي صَيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ القُورَانَ لَا يُجُورُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ اللّذِينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، [فَأَيْنَمَا وَيَقُرَءُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ اللّذِينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، [فَأَيْنَمَا لَقِيَامَةِ] )) مَتَعَقَ عَلَهُمْ أَجُرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ] )) مَتَعَقَ عَلَهِ (1)، وَقَالَ: (( لَوْ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ مَاذَا لَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ لَنَكَلُوا عَنْ الْعَمَلِ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2)، وَقَالَ: (( هُمْ الْذِينَ يُقَاتِلُونَ مَاذَا لَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ لَنَكَلُوا عَنْ الْعَمَلِ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2)، وَقَالَ: (( هُمْ الْقَيْلَةِ وَالْخَلِيقَةِ، شَرُّ قَتْلَى مَنْ قَتَلُى مَنْ قَتَلُى مَنْ قَتَلُى مَنْ قَتَلَى مَنْ قَتَلُى مَنْ قَتَلُوهُ )) صَحِيحٌ (3)، فَهَوُلَاءِ

<sup>1-</sup> أَخْرَجَهُ: اَلْبُحَارِيُّ، كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِحِمْ، بَابُ قَتْلِ الْحَوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، برقم 1064 من حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قُلْتُ: وأما ما بين المعكوفتين فحديث مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ اسْتِتَابَةِ المُرْتَدِّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِحِمْ، عَنْهُ-، قُلْتُ: وأما ما بين المعكوفتين فحديث مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أَخْرَجَهُ: الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ اسْتِتَابَةِ المُرْتَدِّينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِحِمْ، برقم 6930، وَمُسْلِمٌ ، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ بَابُ قَتْلِ الْحَوَارِجِ وَالمُلْحِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، برقم 6930، وَمُسْلِمٌ ، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخُوَارِجِ، برقم 1066، من حديث عَلِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

<sup>2 -</sup> أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، كِتَابُ الزَّكَاةِ، بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى قَتْلِ الْخُوَارِجِ، برقم 1066، من حديث عَلِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يلفظ: ((لَوْ يَعْلَمُ الْجُيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ، مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَاتَّكُلُوا عَنِ الْعَمَلِ )).

<sup>3 –</sup> أَخْرَجَهُ: الطيالسي (ص 60 ، رقم 448) ، وأحمد (176/5 ، رقم 21571) ، ومسلم (750/2 ، رقم 1067) ، والدارمي (281/2 ، رقم 2434) ، وابن حبان (135/15 ، رقم 6738) .

مَعَ كَثْرَةِ صِيَامِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَقِرَاءَهِمْ. أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بِقِتَالَهِمْ، وَقَاتَلَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ، وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ مَعَهُ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ فِي قِتَالِهِمْ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي قَتَالِيْ مَا الْمُسْلِمِينَ. فَإِنَّ هَوُلَاءِ شَرُّ مِنْ أُولَئِكَ مِنْ فَتِالِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالشَّامِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقَاتِلُونَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنَّ هَوُلَاءِ شَرُّ مِنْ أُولَئِكَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْإعْتِقَادِ؛ فَإِنَّ مَعَهُمْ مَنْ يُوافِقُ رَأْيُهُ فِي الْمُسْلِمِينَ رَأْيَ الْمُسْلِمِينَ رَأْيَ اللهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُمْ فِي الْإعْتِقَادِ؛ فَإِنَّ مَعَهُمْ مَنْ يُوافِقُ رَأْيُهُ فِي الْمُسْلِمِينَ رَأْيَ الْمُسْلِمِينَ رَأْيَ

وَفِيهِمْ صِنْفٌ رَابِعٌ شَرٌّ مِنْ هَوُلاءِ. وَهُمْ قَوْمٌ ارْتَدُّونَ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَبَقُوا مُسْتَمْسِكِينَ بِالِانْتِسَابِ إِلَيْهِ. فَهَوُلاءِ الْكُفَّارُ الْمُرْتَدُّونَ، وَالدَّاخِلُونَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْتِرَامِ لِشَرَائِعِهِ، وَالْمُرْتَدُّونَ عَنْ شَرَائِعِهِ لَا عَنْ سَمْتِهِ: كُلُّهُمْ يَجِبُ قِتَاهُمْ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى لِشَرَائِعِهِ، وَالْمُوْتَدُّونَ عَنْ شَرَائِعِهِ لَا عَنْ سَمْتِهِ: كُلُّهُمْ يَجِبُ قِتَاهُمْ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يَلْتَوْمُوا شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، وَحَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلُّهُ لِلّهِ، وَحَتَّى تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ — الَّتِي هِي كِتَابُهُ وَمَا فِيهِ مِنْ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَخَبَرِهِ — هِيَ الْعُلْيَا. هَذَا إِذَا كَانُوا قَاطِنِينَ فِي أَرْضِهِمْ، اللّهِ عَيْ أَرْضِهِمْ، وَكَيْفَ إِذَا اسْتَوْلُوا عَلَى أَرَاضِي الْإِسْلَامِ: مِنْ الْعِرَاقِ، وَخُرَاسَانَ، وَاجْزِيرَةِ، وَالرُّومِ، فَكَيْفَ إِذَا قَصَدُوكُمْ وَصَالُوا عَلَيْكُمْ بَعْيًا وَعُدُوانًا: { أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيَّانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَعَلُولُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَيَشُونُ أَنَّ لَا تُقَاتِلُونَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (13) وَيُذْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَشُونُ أَوْلُ مَرَّةٍ أَكُفُومُ عَلَيْهِمْ وَيَشُونُ عَلَيْهِمْ وَيَشُونُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْوِمْ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَشُونُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَشُونُ عَلَيْهِمْ وَيَشُونُ الللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُعُومُ عَلَيْهِمْ وَيَشُونَ عَلَيْهِمْ وَيَشُونُ اللّهُ بَاللّهُ بَأَيْدِينَ (14) وَيُذْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَشُو صُومَ الللّهُ وَيَعُومُ الللّهُ وَيَعْوَلُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [السِه: 13–15].

وَاعْلَمُوا - أَصْلَحَكُمْ اللَّهُ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ قَالَ: (( لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحُقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهَمُ وَلَا مَنْ خَلَاهُمْ وَلَا مَنْ خَلَاهُمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (4)، وَثَبَتَ أَنَّهُمْ بِالشَّامِ.

<sup>4-</sup> أَخْرَجَهُ: ٱلْبُحَارِيُّ، كِتَابُ الإعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحُقِّ» يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أَهْلُ العِلْمِ "، برقم 7311، وَمُسْلِمٌ ، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ قَوْلِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ظَاهِرِينَ عَلَى الْحُقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ»، برقم 1920 من حديث ثَوْبَانَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-. قُلْتُ: وَلَيْسَ هَمُ أَسْمٌ يُعْرَفُونَ بِهِ سِوَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ، وَمَا ذَلَّ عَلَيْهِمَا مِنَ الْأَلْفَاظِ وَهِي:

أَوَّلاً: أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ-: فأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ: ((...يَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللهِ عَلَى كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ

النَّاسِ وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ وَهِمَذَا شُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَشُمُّوا أَهْلَ الجُمَاعَةِ ؛ لِأَنَّ الجُمَاعَةَ هِيَ الِاجْتِمَاعُ وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ ))( " مَجُمُوعُ الفَتَاوَى " (157/3).ط. الملك فهد).

وَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ-: (( وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيَتَبِعُونَ الْحُقَّ وَيَرْحَمُونَ الْحُقَ وَيَرْحَمُونَ الْخُلُقَ ))( " مَجْمُوْعُ الفَتَاوَى " (279/3).ط. الملك فهد).

وَقَالَ -رَحِمَهُ اللهُ-: (( فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ؛ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ : مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصَّلْهُ لَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ ))( " مَجْمُوعُ الفَتَاوَى " (130/3).ط. الملك فهد).

ثَانِيًا: الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ: هِيَ الْفِرْقَةُ الَّتِي وَصَفَهَا النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، بِالنَّجَاةِ حَيْثُ قَالَ: (( لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهَمُ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتَى أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ ))( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ-: ((...وَلِهَذَا وَصَفَ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ بِأَنَّهَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ وَهُمْ الجُّمْهُورُ الْأَكْبَرُ وَالسَّوَادُ الْأَعْظَمُ . وَأَمَّا الْفِرَقُ الْبَاقِيَةُ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الشُّذُوذِ وَالتَّفَرُّقِ وَالْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ ))( " مَجْمُوْعُ الفَتَاوَى " (245/3 ، الْأَكْبَرُ وَالسَّوَادُ الْأَهْوَاءِ )). ط. الملك فهد).

ثَالِثًا: الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ: قُلْتُ: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ عَلَى أَنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةِ وَالطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ هُمْ أَهْلُ الْخَدِيثِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ-: (( وَهِمَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِأَنْ تَكُونَ هِيَ الْفِرْقَةُ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ وَالسُّنَةِ؛ الَّذِينَ لَيْسَ هُمْ مَتْبُوعٌ يَتَعَصَّبُونَ لَهُ إِلَّا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَهُم أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَقْوَالِهِ وَأَحْوَالِهِ وَأَعْظَمُهُمْ تَمْيِيزًا بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا وَأَئِمَّتُهُمْ فُقَهَاءُ فِيهَا [ وَأَهْلُ ] مَعْرِفَةٍ بِمَعَانِيهَا وَإِتِبَاعًا لَهَا: تَصْدِيقًا وَعَمَلًا وَحُبًّا وَمُوالَاةً لِمَنْ عَادَاهَا الَّذِينَ يَرْوُونَ الْمَقَالَاتِ الْمُجْمَلَةَ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ؛ فَلَا يُنَصِّبُونَ مَقَالَةً لِمَنْ وَالْاهَا وَمُعَادَاةً لِمَنْ عَادَاهًا الَّذِينَ يَرْوُونَ الْمُقَالَاتِ الْمُجْمَلَةَ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ؛ فَلَا يُنَصِّبُونَ مَقَالَةً وَيَعْلُونَهَا مِنْ أُصُولِ دِينِهِمْ وَجُمَٰلِ كَلَامِهِمْ إِنْ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فِيمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، بَلْ يَجْعَلُونَ مَا بُعِثَ وَيَعْتَودُونَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ )) ( " مَجْمُوعُ الفَتَاوَى " إِلَّسُولُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ )) ( " مَجْمُوعُ الفَتَاوَى " إِلَّسُولُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ )) ( " مَجْمُوعُ الفَتَاوَى " اللك فهد).

رَابِعًا: أَهْلُ الْحَدِيثِ: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ-: (( وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سَمَاعِهِ أَوْ كَتَابَتِهِ أَوْ رِوَايَتِهِ بَلْ نَعْنِي بِهِمْ: كُلَّ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِحِفْظِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِتِبَاعِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْقُرْآنِ. وَأَدْنَى خَصْلَةٍ فِي هَؤُلَاءِ: مَحَبَّةُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَالْبَحْثِ عَنْهُمَا وَعَنْ مَعَانِيهِمَا وَالْعَمَلِ بِمَا عَلِمُوهُ مِنْ مُوجِبِهِمَا ))( " مَجْمُوعُ الفَتَاوَى " (95/4). ط. الملك فهد).

خَامِسًا: أَهْلُ الأُنْتُرِ وَالاِتِبَاعِ: قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحِمَهُ اللهُ-: (( فَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِذَلِكَ: هُمْ أَعْلُ اللَّمْوَنَ بِأَقْوَاهِمْ وَأَفْعَاهِمْ الْمُتَّبِعُونَ هَا هُمْ أَهْلُ السَّعَادَةِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ وَهُمْ أَعْلُ مُورِ الْمُوسِلِينَ وَأَتْبَعُهُمْ لِذَلِكَ فَالْعَالِمُونَ بِأَقْوَاهِمْ وَأَفْعَاهِمْ الْمُتَّبِعُونَ هَا هُمْ أَهْلُ السَّنَةِ وَالْحُدِيثِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. فَإِنَّهُمْ يُشَارِكُونَ سَائِرَ الْأُمَّةِ فِيمَا عِنْدَهُمْ مِنْ أَمُورِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ مِلَّةٍ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحُدِيثِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. فَإِنَّهُمْ يُشَارِكُونَ سَائِرَ الْأُمَّةِ فِيمَا عِنْدَهُمْ مِنْ أَمُورِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ مِلَّةٍ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْحُدِيثِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. فَإِنَّهُمْ يُشَارِكُونَ سَائِرَ الْأُمُّةِ فِيمَا عِنْدَهُمْ مِنْ أَمُورِ اللَّهُ وَيَمُتَازُونَ عَنْهُمْ بِمَا أُخْتُصُوا بِهِ مِنْ الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنْ الرَّسُولِ؛ مِمَّا يَجْهَلُهُ غَيْرُهُمْ أَوْ يُكَذِّبُ بِهِ ))( " مَجْمُوعُ الفَتَاوَى " اللّه فهد).

فَهَذِهِ الْفِتْنَةُ قَدْ تَفَرَّقَ النَّاسُ فِيهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ: الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ، وَهُمْ الْمُجَاهِدُونَ فِرَقٍ: الطَّائِفَةُ الْمُجَاهِدُونَ فِرَقٍ الْقَوْمُ، وَمَنْ تَحَيَّزَ إلَيْهِمْ مِنْ خبالة الْمُثَاسِينَ إلَى الْإِسْلَامِ. وَالطَّائِفَةُ الْمُخَالِفَةُ، وَهُمْ الْقَاعِدُونَ عَنْ جِهَادِهِمْ؛ وَإِنْ كَانُوا الْمُنْتَسِينَ إلَى الْإِسْلَامِ. وَالطَّائِفَةُ الْمُخَذِلَةُ، وَهُمْ الْقَاعِدُونَ عَنْ جِهَادِهِمْ؛ وَإِنْ كَانُوا

وَقَالَ-رَحِمَهُ اللهُ-:(( وَمِنْ الْمَعْلُومِ: أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ أَخَصُّ بِالرَّسُولِ وَإِتْبَاعِهِ. فَلَهُمْ مِنْ فَصْلِ اللَّهِ وَتَخْصِيصِهِ إِيَّاهُمْ بِالْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَتَصْعِيفِ الْأَجْرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ:" أَهْلُ السُّنَّةِ فِي الْإِسْلَامِ كَأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي الْمِلَلِ"))(" مَجْمُوعُ الفَتَاوَى " (140/4).ط. الملك فهد).

سَابِعًا: الْغُرَبَاءُ النُّزَّاءُ مِنْ الْقَبَائِلِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ح (145)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، الْإِسْلَامُ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ». قَالَ قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُربَاءِ ». قَالَ قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ وَمَنِ النُّورَاءُ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ ». قَالَ قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ » (جَةً عَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُربَاءِ ». قَالَ قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ » (جَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأً غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُربَاءِ ». قَالَ قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ » (جَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأً غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُوبَاءِ ». قَالَ قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ » (جَةً عَلَى الطَريق عَنْ الْقَبَائِلِ » (جة) 3988 [قال الألباني]: صحيح. والمراد بالنزَّاع من القبائل من هداهم الله إلى الطريق الحقيدة السلفية الصحيحة.

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يُصْلِحُونَ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ» (رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة قاله الهيثمي في المجمع).

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الإِيمَانَ بَدَأَ عَرْبِيًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأً، فَطُوبَى يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ، وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، لَيَأْرِزَنَّ الإِيمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا » (عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى مسند أحمد والبزار وأبي يعلى وقال: ورجال أحمد وأبي يعلى وقال: ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح).

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ﴿ إِنَّ الإِرسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ »، قَالَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ﴿ الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ » (رواه الطبراني في الأوسط، وصححه الألباني في " الصحيحة " (267/3) برقم (1273)).

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ: « طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، فَقِيلَ: مَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ» (رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال: أناس صالحون قليل. قلت:قال العلامة الألباني-رحمه الله-: ( صحيح ) انظر حديث رقم: 3921 في صحيح الجامع ).

صَحِيحِي الْإِسْلَامِ. فَلْيَنْظُرْ الرَّجُلُ أَيَكُونُ مِنْ الطَّائِفَةِ الْمَنْصُورَةِ أَمْ مِنْ الْخَاذِلَةِ أَمْ مِنْ الْمُخَالِفَةِ ؟ فَمَا بَقِيَ قِسْمٌ رَابِعٌ .

وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجِهَادَ فِيهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَفِي تَرْكِهِ خَسَارَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: { قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْخُسْنَيَيْنِ } [التوبة: 52]، يَعْنى: إمَّا النَّصْرُ وَالظُّفَرُ، وَإِمَّا الشَّهَادَةُ وَالْجُنَّةُ. فَمَنْ عَاشَ مِنْ الْمُجَاهِدِينَ كَانَ كَرِيمًا لَهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا، وَحُسْنُ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَوْ قُتِلَ فَإِلَى الْجُنَّةِ. قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ)) رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَن صَحِيحٌ (5). وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(( إِنَّ فِي الْجُنَّةِ لَمِائَةَ دَرَجَةٍ . مَا بَيْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعَدَّهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (6). فَهَذَا ارْتِفَاعُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فِي الْجُنَّةِ لِأَهْلِ الْجِهَادِ. وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ )) صَحِيحٌ (7)، (( وَقَالَ رَجُلٌ : أَخْبِرْنِي بِعَمَل يَعْدِلُ الجِّهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا تَسْتَطِيعُهُ . قَالَ : أَخْبِرْنِي بِهِ ؟ قَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ إذَا خَرَجَ

<sup>5 –</sup> أَخْرَجَهُ: أحمد (131/4)، رقم 17221)، والترمذى (187/4)، رقم 1663)، وقال: حسن صحيح غريب. وابن ماجه (935/2)، رقم 279(2)، والبيهقى فى شعب الإيمان (25/4)، رقم 4254)، وعبد الرزاق(265/5)، رقم 935/2). ماجه (935/2 ، رقم 279(3)، والبيهقى فى شعب الإيمان (45/4 ، رقم 4254)، وعبد الرزاق(265/5) ، رقم 935/2). انظر صَحِيح الجُّامِع: 5182، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1374. من حديث الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-. والسِّيرِ، بَابُ دَرَجَاتِ المُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يُقَالُ: هَذِهِ سَبِيلِي وَهَذَا سَبِيلِي، برقم 2790. من حديث أَبِي هُرَيْرَةً-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- بلفظ: «إِنَّ فِي الجُنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْض ».

<sup>7</sup> – أَخْرَجَهُ: البخارى (1027/3 ، رقم 2635) ، ومسلم (1498/3 ، رقم 1878) ، والترمذى (164/4 ، رقم 1649) ، وأخْرَجَهُ: البخارى (1027/3 ، رقم 482/10 ، ومسلم (4621 ، رقم 956) ، وأخرجه أيضًا : مالك (443/2 ، رقم 956) ، وال : حسن صحيح ، وابن حبان (482/10 ، رقم 482/10 ) . وأخرجه أيضًا : مالك (17/6 ، رقم 3124 ) ، أبو وابن أبي شيبة (457/4 ، رقم 1324 ) ، وأحمد (459/2 ) ، والنسائى (7324 ، رقم 3124 ) ، أبو عوانة (457/4 ) ، رقم 7324 ) . من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

الْمُجَاهِدُ أَنْ تَصُومَ لَا تُفْطِرُ وَتَقُومَ لَا تَفْتُرُ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَذَلِكَ الَّذِي يَعْدِلُ الجُهِادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ )) مُثَفَقُ عَلَيْهِ (8). وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.

وَكَذَلِكَ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ - فِيمَا أَعْلَمُ - عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي التَّطَوُّعَاتِ أَفْضَلُ مِنْ الجِهَادِ. فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْحَبَّرَةِ التَّطَوُّعِ. فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ.

وَالْمُرَابَطَةُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَفْضَلُ مِنْ الْمُجَاوَرَةِ هِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَتَّى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ-: (( لَأَنْ أُرَابِطُ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللّهِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوافِقَ لَيْلَةً الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ )) صَعِحْ (9)، فَقَدْ اخْتَارَ الرِّبَاطَ لَيْلَةً عَلَى الْعِبَادَةِ فِي أَفْضَلِ اللّيَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ-، وَأَصْحَابُهُ يُقِيمُونَ بِالْمَدِينَةِ عَنْدَ أَفْضَلِ الْبِقَاعِ؛ وَلِهَذَا كَانَ النّبِيُّ -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَأَصْحَابُهُ يُقِيمُونَ بِالْمَدِينَةِ دُونَ مَكَّةً؛ لَمَعَانٍ مِنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا مُرَابِطِينَ بِالْمَدِينَةِ. فَإِنَّ الرِّبَاطَ هُوَ الْمَقَامُ بِمَكَانِ يُخِيفُهُ وَنَ مَكَّةً؛ لَمَعَانٍ مِنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا مُرَابِطِينَ بِالْمَدِينَةِ. فَإِنَّ الرِّبَاطَ هُوَ الْمَقَامُ بِمَكَانِ يُخِيفُهُ وَنَ مَكَّةً؛ لَمَعَانٍ مِنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا مُرَابِطِينَ بِالْمَدِينَةِ. فَإِنَّ الرِّبَاطَ هُوَ الْمَقَامُ بِمَكَانِ يُخِيفُهُ الْعَدُوقِ فَهُو مُرَابِطٌ، وَالْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ. قَالَ الْعَدُوقُ فَهُو مُرَابِطٌ، وَالْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ. قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيهِ بِنِيَّةِ دَفْعِ الْعَدُوقِ فَهُو مُرَابِطٌ، وَالْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ. قَالَ رَبُولُ اللّهِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيهِ سِبِيلِ اللّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَامِهِ، وَإِنْ الْبَيْنِ وَصَحَيْحِ مُسْلِمٍ " عَنْ سَلْمَانَ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ النَّيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ

<sup>8-</sup> أَخْرَجَهُ: ٱلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيرِ، بَابُ فَضْلِ الجِهَادِ وَالسِّيرِ، برقم 2785، وَمُسْلِمٌ ، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ فَضْلِ السَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، برقم 1878 من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

<sup>9 -</sup> أَخْرَجَهُ: ابن حبان (40/10 رقم 460/3) وأخرجه أيضًا : البيهقى فى شعب الإيمان (40/4 ، رقم 4286) ، والديلمى (168/4 ، رقم 6524) ، بلفظ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ <math>-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <math>- يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ والديلمى (168/4 ، رقم 6524) ، بلفظ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <math>- يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ والديلمى (168/4 ، رقم 6524) ، بلفظ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <math>- يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَقِفْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَوْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا لَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا لَمُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَمُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَيْهِ وَلَا لَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَعْمُ عِلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْمُ وَلَا لَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْمُ لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْمُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْمُ وَلَا لَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا لَعْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَا عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ وَالْمُعَلِمُ وَلَوْلَعُلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ وَلَمْ عَلَا

<sup>10 –</sup> أَخْرَجَهُ: أحمد (65/1) ، رقم 470) ، والترمذى (189/4) ، رقم 1667) وقال : حسن صحيح غريب . والنسائى 451/1 ، رقم 3169) ، وابن حبان (469/10) ، وابن حبان (4609/10) ، والحاكم (156/2 ، رقم 156/2 ) ، والضياء (451/1 ) ، رقم 325) وقال : إسناده صحيح . وأخرجه أيضًا : الدارمي (277/2 ، رقم 2424) ، وعبد بن حميد (ص 47 ، رقم 325) ، وقال : إسناده صحيح . وأخرجه أيضًا : الدارمي (277/2 ، رقم 2424 ) ، وعبد بن حميد (ص 47 ، رقم 525) . من حديث عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – انظر الصحيحة تحت حديث: 2857 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1224 ، وقد كان الألباني ضعَفَ الحديث في ضعيف الجامع: 3084 ، ثم تراجع عن تضعيفه.

مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ)) (11)، يَعْنِي مُنْكَرًا وَنَكِيرًا. فَهَذَا فِي الرِّبَاطِ فَكَيْفَ الْجِهَادُ.

وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانٌ جَهَنَّمَ فِي وَجْهِ عَبْدٍ أَبَدًا )) صَحِيحٌ (12)، وَقَالَ: (( مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُمَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِئُ (13)، فَهَذَا فِي الْغُبَارِ الَّذِي يُصِيبُ الْوَجْهَ وَالرِّجْلَ، فَكَيْفَ بِمَا هُوَ أَشَقُّ مِنْهُ؛ كَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْوَحْلِ.

وَهِٰذَا عَابَ اللهُ حَنَّ وَجَلَّ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَتَعَلَّلُونَ بِالْعَوَائِقِ، كَاخُرِّ وَالْبَرْدِ. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: { فَرِحَ الْمُحَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي اخْرِ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ } [الوبة: 18]، وَهَكَذَا الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا تَنْفِرُوا فِي الْبَرْدِ فَيُقَالُ: نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ بَرْدًا. كَمَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: (( اشْتَكَتْ النَّارُ لَكَ رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِي أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذَنْ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ الْمَرْدِ فَلُونَ يَرْوَا فِي الْمُؤْمِنُ يَدْفَعُ بِصَبْرِهِ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: (( اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِهَا فَقَالَتْ: رَبِي أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذَنْ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ الصَّيْفِ فَقَالَتْ: رَبِي أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذَنْ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَقَالَتْ: رَبِي أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذَنْ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَقَالَتْ: رَبِي أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذَنْ هَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِيَّاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَقَالَتْ: وَلَابُودِ فَهُو مِنْ زَمْهُولِي جَهَنَّمَ )) مُثَفَّ عَلَيْهِ (14)، فَالْمُؤْمِنُ يَدْفَعُ بِصَبْرِهِ

<sup>11 -</sup> أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-، برقم 1913.

 $<sup>12 - \</sup>tilde{1}$ خُرَجَهُ: ابن أبی شیبة (208/4) ، رقم 19364) ، وهناد (269/1) ، رقم 208/4) ، والبیهقی فی شعب الإیمان (27/4) ، رقم 256/2) . وأخرجه أيضًا : سعيد بن منصور فی كتاب السنن (289/2) ، رقم 2401) ، وأحمد (256/2) ، والبیهقی (161/9) ، رقم 2889) من حدیث أَیِی هُرَیْرَةً –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ–. انظر صحیح الجامع: 7617 , وصحیح الترغیب والترهیب: 2606.

<sup>13 –</sup> أَخْرَجَهُ: الْبُخَارِيُّ ، كِتَابُ الجُمُعَةِ، بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الجُمُعَةِ، برقم 907. من حديث يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

<sup>14-</sup> أَخْرَجَهُ: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ بَدْءِ الْحُلْقِ، بَابُ صِفَةِ النَّارِ، وَأَنَّهَا كَخْلُوقَةٌ، برقم 3260، وَمُسْلِمٌ ، كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحُرِّ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ، وَيَنَالُهُ الْحُرُّ فِي طَرِيقِهِ، برقم 617 من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

عَلَى الْحُرِّ وَالْبَرْدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّ جَهَنَّمَ وَبَرْدَهَا، وَالْمُنَافِقُ يَفِرُّ مِنْ حَرِّ الدُّنْيَا وَبَرْدِهَا حَتَّى يَقَعَ فِي حَرِّ جَهَنَّمَ وَزَمْهَرِيرهَا.

وَاعْلَمُوا - أَصْلَحَكُمْ اللّهُ - أَنَّ النُّصْرَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِينَ اللّهُ مُعْسِنُونَ. وَهَوُّلَاءِ الْقَوْمُ مَقْهُورُونَ مَقْمُوعُونَ. وَاللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَاصِرُنَا عَلَيْهِمْ، وَمُنْتَقِمٌ لَنَا مِنْهُمْ، وَلَا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا بِاللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. فَأَبْشِرُوا بِنَصْرِ اللّهِ تَعَالَى وَكُنْهُمْ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ. فَأَبْشِرُوا بِنَصْرِ اللّهِ تَعَالَى وَكُسْنِ عَاقِبَتِهِ: { وَلا يَعْنُوا وَلا تَعْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [آل عمران: 139]. وَهَذَا أَمُرٌ قَدْ تَيَقَنَاهُ وَتَحَقَقْنَاهُ، وَاخْمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذُلُكُمْ عَلَى يَجْرِي يَقَنَاهُ وَتَحْقَقْنَاهُ، وَاخْمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذُلُكُمْ عَلَى وَعَنْقِهُا وَتَحْقَقْنَاهُ، وَالْحُورُ اللّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَيُدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَلُهُ اللّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَيُدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَلُولُكُمْ وَيُدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَلُولُكُمْ ذَلُومَكُمْ وَيُدُونَ أَنْعُوا أَنْصَارَ اللّهِ بَعْلَمُونَ (11) يَعْفِرْ لَكُمْ ذُلُوبَكُمْ وَيُدُولَكُمْ وَيُدُولُهُمْ وَيُدُولَى الْعَقِيمُ الْلَاقُورُ الْعَظِيمُ (12) وَمُسَاكِنَ طَيْبَتُو فِي جَنَّاتٍ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأَحْرَى تُجْبُونَهَا وَلَاكُونُ وَالْعَلِيمُ وَيُولُومُ الْعَلَى عَدُولِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ (12) وَأَخْرَى تُجْبُونَهَا وَلَالِكُولُولُ وَأَنْهُ اللّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةً وَلَى اللّهِ فَآمَنَتُ طَائِقَةً فَآيَدُنَا اللّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ } [الله فَآمَنَتْ طَائِفَةً فَآيَدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ } [الله فَآمَنَتُ طَائِقَةً فَآيَدُنَا اللّهِ فَآمَنَتْ آلَيْهُ اللهُ فَآلَ اللهِ فَآمَنَ عَلَولُومُ اللهُ وَلَاللهُ اللّهُ فَآصَانُ اللّهُ فَآمَنَتُ طَافُولُومُ وَلَا اللّهُ فَآمَنَا الللهُ فَآمَالُومُ الللهُ فَاللّهُ الللهُ فَآمُوا أَلَا الللهُ فَآمَا فَاللّهُ الللهُ فَآمَا قَا

وَاعْلَمُوا - أَصْلَحَكُمْ اللَّهُ - أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا أَنْ أَحْيَاهُ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي يُجَدِّدُ اللَّهُ فِيهِ الدِّينَ، وَيُحْيِي فِيهِ شِعَارَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَحْوَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ، حَتَّى يَكُونَ شَبِيهًا بِالسَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ، مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. فَمَنْ قَامَ فِي وَالْمُجَاهِدِينَ، حَتَّى يَكُونَ شَبِيهًا بِالسَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ، مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. فَمَنْ قَامَ فِي هَذَا الْوَقْتِ بِذَلِكَ، كَانَ مِنْ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ، الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَأَعَدَّ هَذَا الْوَقْتِ بِذَلِكَ، كَانَ مِنْ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ، الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَأَعَدَّ هَنُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَأَعَدَّ لَمُ مُنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فَيَنْبَعِي لِلْمُؤْمِنِينَ فَلُمُ مَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فَيَنْبَعِي لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَشْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْمِحْنَةِ الَّتِي حَقِيقَتُهَا مِنْحَةٌ كَرِيمَةٌ مِنْ اللَّهِ، وَهَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي عَلَيْهُ اللَّهُ بَعْمَةٌ جَسِيمَةٌ، حَتَّى وَاللَّهِ لَوْ كَانَ السَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنْ اللَّهِ، وَهَذِهِ الْؤَنْصَارِ حَلَى اللَّهُ عَمَةٌ جَسِيمَةٌ، حَتَّى وَاللَّهِ لَوْ كَانَ السَّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَمْ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعَلِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللَّهُ وَلَا أَنْهُمُ أَوْرَالُونَ مِنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ

كَأْبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمْ - حَاضِرِينَ فِي هَذَا الزَّمَانِ، لَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِهِمْ جِهَادُ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ.

وَلَا يَفُوتُ مِثْلُ هَذِهِ الْغُزَاةِ إِلَّا مَنْ حَسِرَتْ يَجَارِتُهُ، وَسَفَّهَ نَفْسَهُ، وَحُرِمَ حَظَّا عَظِيمًا مِنْ اللَّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ عَذَر اللَّهُ تَعَالَى، كَالْمَرِيضِ، وَالْفَقِيرِ، وَالْأَعْمَى، وَعَيْرِهِمْ، وَإِلَّا فَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَهُوَ عَاجِزٌ بِبَدَنِهِ فَلْيُغْزُ بِمَالِهِ. فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: (( مَنْ جَهَّرَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا )) مَنْفَق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: (( مَنْ جَهَّرَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا )) مَنْفَق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: (( مَنْ جَهَّرَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا )) مَنْفَق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ بَعْرِ فَلَكِ بَعْرِ فَقَدْ غَزَا )) مَنْفَق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ بَعْمُ وَفَعُو ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَوَارٍ قَدْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ أَصْحَاكِهَا فَلْيُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَوَارٍ قَدْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ أَصْمَا عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَوَارٍ قَدْ تَعَذَّرَ وَكُولَةً أَصْمَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَوَارٍ قَدْ تَعَذَّرَ وَلَا أَلْ الْمُحْلِهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَوَارٍ قَدْ تَعَذَّرَ وَمُعْوِفَةً أَلْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَوَارٍ قَدْ تَعَذَّرَ وَلَا عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَمَنْ كَانَ كَثِيرَ الذُّنُوبِ فَأَعْظَمُ دَوَائِهِ الجُهادُ؛ فَإِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ-، يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كَمَا أَخْبَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: { يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ }. وَمَنْ أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ الْخَبَرَ الله فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: { يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ }. وَمَنْ أَرَادَ التَّخَلُّصَ مِنْ الْخُرَامِ وَالتَّوْبَةَ وَلَا يُمْكِنُ رَدُّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَلْيُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَنْ أَصْحَابِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ طَرِيقُ حَسَنَةٌ إِلَى خَلَاصِهِ، مَعَ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ أَجْرِ الجُهادِ.

وَكَذَلِكَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ فِي دَعْوَى الْجُاهِلِيَّةِ وَحَمِيَّتِهَا فَعَلَيْهِ بِالْجُهَادِ ؟ فَإِنَّ الَّذِينَ يَتَعَصَّبُونَ لِلْقَبَائِلِ وَغَيْرِ الْقَبَائِلِ – مِثْلَ قَيْسٍ وَيُمَنِّ، وَهِلَالٍ، وَأَسَدٍ، وَخُو ذَلِكَ – فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُّ هَوُلَاءِ إِذَا قُتِلُوا فَإِنَّ الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ فِي النَّارِ، كَذَلِكَ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُّ هَوُلَاءِ إِذَا قُتِلُوا فَإِنَّ الْقَاتِلَ وَالْمَقْتُولَ فِي النَّارِ، كَذَلِكَ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –، أَنَّهُ قَالَ: (( إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ . قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ )) أَخْرَجَاهُ وَالْمَقْتُولُ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ أَخِيهِ )) أَخْرَجَاهُ

<sup>15-</sup> أَخْرَجَهُ: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الجِهَادِ وَالسِّيرِ، بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ، برقم 2843، وَمُسْلِمٌ ، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ، وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، برقم 1895 من حديث زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُّهَنِيّ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-.

فِي الصَّحِيحَيْنِ (16)، وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( مَنْ قُتِلَ تَّعْتَ رَايَةٍ عمية : يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةِ وَيَدْعُو لِعَصَبِيَّةٍ فَهُو فِي النَّارِ )) رَوَاهُ مُسْلِمْ (17)، وَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (( مَنْ تَعَرَّى بِعَزَاءِ أَهْلِ الْجُاهِلِيَّةِ فَأَعِضُوهُ بَمِن أَبِيهِ وَلَا تَكْنُوا فَسَمِعَ أَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَجُلًا يَقُولُ : يَا لِهُلَانِ فَقَالَ : اعْضَصْ أَيْرَ أَبِيك فَقَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؛ مَا كُنْت فَاحِشًا. فَقَالَ بِعَذَا أَمَرَنَا لِهُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- )). رَوَاهُ أَحْمَد فِي مُسْنَدِهِ (18)، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (( مَنْ تَعَرَّى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَنْزِي بِعِزْوَاتِهِمْ، وَهِيَ الْانْتِسَابُ إلَيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ، مِثْلَ قَوْلِهِ: يَا لِعَزَاءِ الْجُاهِلِيَّةِ )) يَعْنِي يَعْتَزِي بِعِزْوَاتِهِمْ، وَهِيَ الْانْتِسَابُ إلَيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ، مِثْلَ قَوْلِهِ: يَا لِعَزَاءِ الْجُاهِلِيَّةِ )) يَعْنِي يَعْتَزِي بِعِزْوَاتِهِمْ، وَهِيَ الْانْتِسَابُ إلَيْهِمْ فِي الدَّعْوَةِ، مِثْلَ قَوْلِهِ: يَا لِعَنَاءِ الْجُاهِلِيَّةِ )) يَعْنِي يَعْتَزِي بِعِزْوَاتِهِمْ، وَهِيَ الْانْتِسَابُ إلَيْهِمْ فِي الدَّعْوِةِ، مَثْلَ قَوْلِهِ: يَا لِيمن! يَا لِيمن! وَيَا لِهِلَالِ! وَيَا لِأَسْدِ، فَمَنْ تَعَصَّبَ لِأَهْلِ بَلْدَتِهِ، أَوْ مَذْهَبِهِ، أَوْ طَرِيقَتِهِ، أَوْ عَرْبِهِمْ أَلِهُ لَوْ عَنْ عَيْرِهِمْ، كَانَتْ فِيهِ شُعْبَةٌ مِنْ الْجُاهِلِيَّةِ، حَتَّى يَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ كَمَا لَكُولُوا لِلللهَ تَعَالَى مُعْتَصِمِينَ بِعَبْلِهِ وَكِتَابِهِ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ. فَإِنَّ كِتَابَهُمْ وَاحِدٌ، وَرَبُّهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ، وَرَبُّهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ، وَرَبُّهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ، لَا إِلَهُ إِلَّا هُو، لَهُ الْمُمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وَلَهُ الْحُكُمُ، وَاحِدٌ، وَرَبُّهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ، لَا إِلَهُ إِلَا هُورَا لَهُ لَا أَلْهُ وَاحِدٌ، وَرَبُهُمْ وَلَا لَا مُؤْهِمَ وَاحِدٌ، وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ، وَرَبُهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ، لَا إِلَهُ الْمُؤْهُ فَوْهُ الْمُؤْهُ فَيْ اللْعُورُونَ الْوَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْعَلَى وَالْهُمْ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ الْمُؤْهِ الللهُ وَاحِدٌ، وَلَا اللهُ الْمُؤْهُ الْمُؤْهُ وَالْهِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَالْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ

<sup>16-</sup> أَخْرَجَهُ: اَلْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الإِيمَانِ، بَابُ {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]، برقم 31، وَمُسْلِمٌ ، كِتَابُ الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ، بَابُ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، برقم 2888 من حديث أَبِي بَكْرَةً- رَضِى اللَّهُ عَنْهُ-.

<sup>17 -</sup> أَخْرَجَهُ: مُسْلِمٌ، كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ الْأَمْرِ بِلُزُومِ الجُمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وتحذير الدعاة إلى الكفر، برقم 1850، من حديث جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيّ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ-.

<sup>36 / 1</sup> و المنازي في " الأدب المفرد " ( 963 ، 964 ) و النسائي في " السير " من" السنن الكبرى " له ( 1 / 36 ) -18 -18 -18 و المناذي " ( ق 2 / 2 و 5 / 1 ) وابن مخلد في المسند " ( ق 5 / 1 ) وابن مخلد في " غريب الحديث " ( ق 2 / 2 و 5 / 1 ) وابن مخلد في " الفوائد " ( ق 3 / 1 ) والهيثم بن كليب في " مسنده " ( ق 187 / 1 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( ق 2 / 2 ) والبغوي في " شرح السنة " ( 4 / 99 / 2 ) والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " ( 1 / 407 ) من حديث أبي بن كعب-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-. انظر صحيح الجامع: 568، والصحيحة: 269.

يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ لِبَالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ هَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ هَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَاخْدَابٌ عَظِيمٌ (105) مَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهٌ فَامًّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ } [آل عمراد: 102 - 106]، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: تَبْيَضُ وُجُوهُ أَهْلِ النَّهُ وَالْبِدْعَةِ.

فَاللَّهُ! اللَّهُ! عَلَيْكُمْ بِالجُمَاعَةِ والائتلاف عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (19)، وَالجُهَادِ فِي سَبِيلِهِ؛ يَجْمَعْ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ، وَيُحَمَّلُ لَكُمْ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَعَانَنَا اللَّهُ

إذاً فالدعوة إلى الاجتماع ونبذ الفراق واللجاج والعمل على اتحاد المسلمين عبادة نتقرب بما إلى الله – عز وجل– وسبيل للوصول إلى درجة التقوى، قال سبحانه: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} [المؤمنون/52].

وشّرف الله تعالى المجتمعين على نصرته، وجعلهم سبحانه وتعالى أهل فلاح، واصفا لهم بأنهم حزباً واحدا، وناط بذا الظفر والمغلبة والنصرة على أعدائهم - شياطين الإنس والجان- فقال : { أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ } [المائدة/56]. الْمُفْلِحُونَ } [المجادلة/22]، وقال أيضاً: { وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ } [المائدة/56].

وهذه الغلبة الموعودة ثابتة لحزب الله بالحجة والبرهان في كل صقع وآن، وتتبعها الغلبة بالسيف والسنان في كل ميدان-إما نصر وإما شهداء، وفي كل خير - قال تعالى : { وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ } [الصافات/173].

ومع كونها عامة في الدنيا – بدلالة الإطلاق- فهي أيضاً كذلك في الآخرة، ويا له ساعتئذ من انتصار!!!قال سبحانه: {إِنَّا لَننصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحُيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} [غافر/51].

فهذه إشارات لطيفة، وكرامات كريمة، وبشارات عظيمة؛ لمن اتصفوا بأنهم من جند الله القهار، وتحلَّوا بصادق الإيمان، واجتمعوا عليه وله .

<sup>19-</sup> قُلْتُ: لقد دعت شريعتنا الغراء إلى الوحدة والاجتماع، كما نهت عن الفرقة والشقاق، وما ذاك إلا لخطرهما، وفي حرمة التفرق والاختلاف، وبيان ما يترتب عليه من العذاب العظيم من العظيم، تقريعاً وتنفيرا، يقول الله سبحانه : {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ فَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [آل عمران/105].

كما حذّرت من الفرقة، إخباراً فيه إعظاماً، أنها من سمات المشركين – والشرك عظيم، وأهله في خطر عظيم – قال سبحانه: {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا } [الروم/31، 32]، وبيّنت أن جماعة المسلمين جماعة واحدة، موّحدة لربحا، متبعة لنبيها، مصداق ذلك قوله تعالى : {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ } [الأنبياء/92]، وفي التذييل إشارة إلى أن في الاجتماع والألفة والتعاون تحقيق العبودية لله تعالى على وجه مرضي إذا ما تحققت شروطها، كما فيها الإيماءة إلى ضرورة التواصي بذلك – وهذا منه.

وهذا الحزب هو المعبَّر عنه به " الجماعة " في حديث افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِلَهَ -: (( ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الجُنَّةِ وَهِيَ الجُّمَاعَةُ ))( صحيح: أخرجه أبو داود (4597 ح 4597) من حديث معاوية-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (345/3) والعلامة الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (204)).

ومن شواهده لفظ " مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي" .

وهو مدلول حديث العرباض بن سارية -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-المرفوع : (( فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ثَمَسَّكُوا هِمَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ))( صحيح: أخرجه أحمد (128–127) فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ثَمَسَّكُوا هِمَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ))( صحيح: أخرجه أحمد (128–127) وأبو داود (200/4) والترمذي (2676) وابن ماجه (43) وغيرهم وصححه العلامة الألباني في " صحيح سنن أبي داود" ح (200/4) (200/4) (4607)).

ومما امتاز به هذا الحزب؛ إشارة إلى وجوب إتباعه : أنه حزب واحد فالح رابح – وما عداه فاجر خاسر – لاقتفائه وحي معصوم، وإتباعه حكم مبرور، وتصديقه خبر محمود، ورجائه عد مصدوق .

حزب راشد بل رشيد، سالم مسلّم: إذ واضعه رسول الله -صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وحياً من رب العالمين -سبحانه- فانتفى بذلك الضلال، وثبتت السلامة والفلاح.

فيجب على كل مسلم ينشد الحق، ويسعى في فكاك نفسه من عذاب الله تعالى أن يلزم غَرزَ هذا الحزب، وينأى بنفسه عن شق عصاه، بإنشاء حزب شيطاني يوسوس ويأزّ؛ إفسادا وعصيانا .

فقد حدثتنا السنة المقدسة حديث صدق، صحيحاً ليس بعليل، هادياً بعيداً عن التضليل، وأخبرت أن الدعوة إلى التفرق والتشرذم هي دعوة شيطانية، فهي والحالة هذه موجبة للمجانبة والمباعدة، فبين لنا صاحبها -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للحذر ومن ثم التحذير أن جهد الشيطان في التحرش بين المؤمنين، تفريقاً وتمزيقاً، فعن جابر بن عبد الله -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (( إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ )) ( رواه الإمام الترمذي، وغيره، وانظر "صحيح الجامع"برقم (1651) وزاد في رواية البخاري، بعد (المصلون): " في جزيرة العرب").

ولا تغرنّك-أخي- دعوى أهل الفرقة والشقاق، من المتصوفة وغيرها من أهل النفاق، بأنهم على الكتاب والسنة موافقة طباق، فإنه سمّ في صورة ترياق .

وما أجمل ما أجمله العلامة أبو المظفر السمعاني—رحمه الله تعالى— فيما نقله عن التيمي —رحمه الله تعالى— في "الحجة" (إن كل فريق من المبتدعة إنما يدعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله —صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— لأَغُم كلهم مدعون شريعة الإسلام ملتزمون في الظاهر شعائرها، يرون أن ما جاء به محمد —صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ— هو الحق، غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله)).

فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام، وأن الحق الذي قام به رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو الذي يعتقده وينتحله .

وَإِيَّاكُمْ عَلَى طَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ، وَصَرَفَ عَنَّا وَعَنْكُمْ سَبِيلَ مَعْصِيَتِهِ، وَآتَانَا وَإِيَّاكُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَوَقَانَا عَذَابَ النَّارِ، وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُ جَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَوَقَانَا عَذَابَ النَّارِ، وَجَعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ حَسَبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

وَاخْمُدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (20).

غير أن الله أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً عن سلف، وقرناً عن قرن، إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأخذه أصحاب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- .

ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الناس من الدين المستقيم والصراط القويم، إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث .

وأما سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم، فطلبوا الدين من قبله، فإذا سمعوا شيئاً من الكتاب والسنة، عرضوه على معيار عقولهم، فإن استقام قبلوه، وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه!!

فإن اضطروا إلى قبوله؛ حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعاني المستنكرة، فحادوا عن الحق، وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم، وجعلوا السنة تحت أقدامهم، تعالى الله عما يصفون .

وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع لهما من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه، وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه، وإن وجدوه مخالفاً لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق" ("القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد" ص (120)).

20- انْظُرْ: "مَجْمُوع الْفَتَاوَى" (28/ 420-410). ط. الملك فهد.